

# الترتيب الزمني

لمؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-

إعــداد : أ.حـمـاد بـن زكي الحـمّـاد







## بسم الله الرحمن الرحيم

مـن الأمـور المهمـة التي ينبغـي مراعاتهـا عنـد القصـد إلـى دراسـة منهـج عالـم مـن العلمـاء، أو تتبـع آرائــه فـي المسـائل الجزئيــة، إدراكُ التسلسـل الزمنـي لمؤلفاتــه، ومعرفـة المتقدم والمتأخـر منهـا، ليُعـرف إن كان ثمـة تغيـر أو تطــور قـد اتصــف بـه منهـج العــام، وليُعـلـم إن كان لــه أكثـر مـن قــول في بعــض المســائل، ومــا القــول الــذي رجحه واستقر عليه، إلى غير ذلك .

وإغفال هذا الجانب المهم يوقع الناظر في الخلل والتقصير، فربما نسب للعالم قولًا قد رجع عنه ومال إلى ما يعارضه، وربما ظن ميله إلى منهج معين وهو قد رجع عنه بعد ذلك، أو غيّر فيه، أو أضاف عليه...إلخ

وقـد كان ابـن تيميـة شـغوفًا بالعلـم، حريصًـا علـى الاسـتزادة منـه، مكثـرًا مـن المطالعـة والنظـر في شـتى فـروع العلـوم، ولا شـك بـأن كثـرة الاطـلاع وطـول الممارسـة وتقــدم العمـر لهــا أثـر عظيــم فـي ســعة المعرفـة وعمــق الإدراك ودقــة النظـر، ومعرفــة الترتيـب الزمنـي لمؤلفاتــه مـن أهــم مـا يعيــن الناظـر فـي كلامـه والباحـث فـي مواقفه وآرائه على دراسة منهجه بدقة. ومن أبرز ما يساعد على تحرير ما استقر عليه من آراء وأقوال في المسائل المشكلة .

وكثيرًا ما يرجع الإشكال في تحرير آراء ابن تيمية إلى وجـود شيء من الأقـوال المتعارضة في كلامـه، أو التي أطلقت في موضع وقيـدت أو ضبطـت في موضع آخـر، فيأخـذ كل طـرف بقــول ويغفـل القــول الآخـر، أو يتكلـف الجمـع بينهمـا، بينمـا قــد يكــون الصــواب في بعــض المســائل أن للشـيخ فيهــا أكثـر مــن قــول، وهــذا لا يمكــن معرفته والجزم به إلا بمعرفة الترتيب الزمني لمؤلفاته ..

ومؤلفات ابن تيمية ورسائله كثيرة جدًا، يصعب حصرها، فضلًا عن تحديد زمن كل مؤلف ورسالة !

ولكن أغلب كتبه الكبار التي وصلت إلينا هي مما يمكن معرفة زمن تأليفها، والوصول إليه ولو من طريق تقريبي ظني، وذلك إما بتتبع ما يذكره في ثناياها من إشارات أو إحالات على بقيـة كتبـه، -وهـي عـادة لـه لا يـكاد يخلـو منهـا كتـاب مـن كتبـه-، وإمـا بتتبـع مـا ينـص عليـه بعـض تلاميـذه أو ناسـخي كتبـه مـن زمـن تأليفها أو مكانه .

ومما ينبغي التنبيـه إليـه أن تلـك الإحالات التي يذكرهـا ابـن تيميـة في كتبـه تعتبـر مـن القرائـن القويـة، لكنهـا ليسـت كافيـة للجـزم التـام؛ للحتمـال أن تكـون ممـا زاده وألحقـه في وقـت تــالٍ، وقـد كان يزيـد في طـرر كتبـه عنـد قراءتهـا عليـه بخطـه غالبًـا، كمـا فعـل في كتابـه "الـرد علـى المنطقييـن"، لكـن الأصـل عـدم ذلـك، فالإحـالات قرينة قوية، لكنها ليست قاطعة ..

وبتتبع هذه الإحالات والنظر في غيرها من الدلائل والقرائن، انتهيت إلى نتائج بعضها يقيني وبعضها دون ذلك، وفق الترتيب الأتى :











صنف ابن تيمية هذا الكتاب في عام 693هـ. بعد حادثة مشهـــورة. وهي أن أحد النصارى قد سب النبي الكريم '، فوقعت فتنة عظيمة أوذي الشيخ بسببها. يقــول ابن كثير -رحمه الله- بعد أن حكى تفاصيل الواقعة:( وصنف الشيخ تقي الدين ابن تيمية في هذه الواقعة كتابه الصارم المسلول على ساب الرسول)





المشهور عند كثير من الباحثين ومن لهم عناية بتراث الشيخ أن هذا الكتــاب كان من أوائل كتبه، ولم أقف على دليل قاطع يدل على ذلك، ولكن ثمة قرائن تدل على ذلك وترجحــه، ولا يوجد ما يعارضها، وهي :

- - عدم إشارته لشيء من كتبه الأخرى كما هي عادته .









بيان الدليل على بطلان التحليل

من أوائل كتبه 🛗

الذي يظهر أن هذا الكتاب من أوائل كتبه، فقد ذكره في مواضع من كتبه، وأكثــرهــــا دلالة على المقصــــود ما ورد في كتــــابه "اقتـضــاء الصـــراط المستقيم"، حيث قـال:(قد ذكرنا مـن الشواهد على ذلك-يعني سد الذرائع-: نحوًا من ثلاثين أصلًا منصوصة، أو مجمعًا عليها في كتاب "بطلان التحليل")، وكتاب الاقتضاء من كتبه المتقدمة كما سيأتي بيانه .



اقتضاء الصراط المستقيم لمخالـفــة أصحاب الجحيم

705 هـ من أوائل كتبه

ذكر محقق الكتاب أن تاريخ نســـخ إحـــدى مخطوطــــات الكتاب كان في عام ٥٧١٥، مما يدل على أنه ألف قــبل هــــذا الــــّـــاريخ، 

- أنه قد أشار إلى هذا الكتاب في المسائل المصرية التي أجاب عنها وهو في مصر، والتي جمع كثير منها بعد ذلك، حيث قـــال في إحدى الفتاوي معلقًا على بعض الأحـــاديث التي جاءت في ذم التشبــــه:(وقد شرحنا هذا الحديث وتكلمنا عـلي جمل مــــا وقــــع في ذلك من مخالفة الصراط المستقيم في غير هذا الموضع )
- أن ابن عبد الهادي ذكر في سياق حكايته لما جرى للشيخ في مسألة شد الرحال في آخر حياته أن خصومه ظفروا له بجواب قديم يتضمن حكاية قولين في المسألة، وهذا الجواب كان في القـاهـرة كمـا نـص على ذلك ابن تيمية، ثم ذكـــر ابن عبد الهــــــادي ما يفيد أن الاقتضاء كان أقدم بكثير من تاريخ الجواب المذكور، حيث قال:(وكان للشيخ في هذه المسألة كلام متقدم أقدم من الجواب المذكور بكثير، ذكره في كتاب "اقتضــاء الصراط المستقيـم" وغيره، وفيه ما هو أبلغ من هذا الجواب الذي ظفــروا به )









تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل

705 هـ من أوائل كتبه

لا يوجد دليل واضح على زمن تأليف هذا الكتاب، ولكن الذي يظهر أنه من أوائـل مؤلفات الشيخ، والتي كانت قبل ذهابه إلى مصر، ومما يدل على ذلك :

- عدم ذكره أو إشارته لشيء من كتبه.
- في مؤلــــفاته المتقدمة في الجملة، كالصارم المسلول وبيان الدليل على بطلان التحليل.



6

الفتوى الحموية

**ഛ 698** ∰

نص ابن عبد الهـــادي رحمه الله عــلي زمـن تأليفها، وهو عام ١٩٨هـــ، يقول:( وهي جواب عن سؤال ورد من حماة سنة ثمان وتسعين وستمائة، وجرى بسبب تأليفهـــا أمــــور ومحن)، وهـــذا ما نُصُّ عليــه أيضًا في إحدى مخطوطات الكتاب.









#### العقيدة الواسطية

\_o 698 **்** 

كتبها في عام ١٩٨هــ، فقد ذكر في حكاية المناظرة الواسطيــة التي وقعت في سنة ٧٠٥هـ أنه كتب الواسطية قبل سبع سنين قبل مجيء التتار إلى بلاد الشام، حيث قال للأمير والحاضرين:(إن أمليت الاعتقاد من حفــظي: ربما يقولون كتم بعضه؛ أو داهن أو داري، فأنا أحضر عقيدة مكـــتوبـــة، من نحو سبـــع سنين قبل مــجىء التتر إلى الشام ).



8

حواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية

705 🚎

نص ابن رجب رحمه الله على أنـــه ألــف هـذا الكتـــاب في سجنـه بمصر، وقـــد كتب الشيخ هذا الجواب في سجنه الأول بمصر، بعد فتنـة الحمــوية وما حصــــل من مناظــــرات حــــول الواسطية، حيث سجن الشيخ بعدها في الجب بقلعة الجبل من تاريخ ٧٠٥/٩/٢١، إلى ٢٣/ ٣/ ٧٠٧هـ، ومما يقطع بصحة هذا التحديد أن الشيخ كما ذكر ابن كثيـــر قد ( حبــــس في برج أيامًا ثم نقـل منه ليلة العيد إلى الحبس المعروف بالجب) ، وقد صرح ابن تيمية في جواب ورقـــة أرســـلــت إليه في سجنه في رمضان سنة ٧٠٦هـ، أنه كتب هذا الكتاب لما كان بالبــرج، أي: قــبل انتقـــالـــه إلى سجن القلــعـــة، يقــــــول:( وأيضًا لما كنت في البرج ذكـر لي أن بعض الناس عــلق مؤاخذة على الفتيا الحموية وأرسلت إلى، وقد كتبت فيما بلغ مجلدات، ولا حول ولا قوة إلا بالله) .







بيان تلبيس الجهمية

\_ 706 - 705 🛗

أشار ابن تيمية في رسالته التي كتبها في سجنه في رمضان، سنة ٧٠١هــ إلى أنه استــوعب مــا كـتبه الرازي في تأسيس التقديس وأنه رد عليه في عدة مجلدات، حيث قال:( وقد كتبت في هذا ما يجيء عدة مجــلدات وذكرت فيها مقالات الطوائف جميعها، وحججها الشـرعـية والعقــلــيـة، واستوعبــت ما ذكره الـــرازي في كـــتاب "تأسيس التقديس" و"نهــايـة العقول" وغــير ذلك...) ، وهذا لا ينطبق إلا على كتابه "بيان تلبيس الجهميـة"، ممـا يدل على أنه ألفــه قبل سنة ٧٠١هـ. ومما يدل على أنه ألفه في سجنه بالـقلــعـــة أنه ذكر فيه كتابه "جواب الاعتراضــات المصـــرية" وأحـــال إليه في مواضع كثيرة، مما يدل على أنه صنفه بعـــده، ومما يدل علــي ذلك أيضًا أنه قد أحــــال إلى هذا الكــــتـــاب في مواضع من كتابه "التسعينية"، وهو كتاب صنفه في سجنه هذا، في سنة ٧٠٦هـ، كما سيأتي .



10



**ഛ706** 📆

كتــب ابن تيمـية هذا الكتاب في سنة ٧٠١هـ في سجنه بمصر، ومما يدل على ذلك :

- أنه ذكر في مقدمة هذا الكتاب سبب تأليفه، وأنه ألفه بعد أن جاءه رسولان من قبل الأمراء والقضاة وهو في سجنه في سنة ٧٠٦هـ، يطلبان منه أمورًا عديدة، منهـا أن يعتقد نفي الجهـــة، وألا يقـــول إن كـلام . الله بحرف وصــــوت، فأجــــابهم ابتداءً بورقة كتبهــــا مرتجــلًا مع استعجال الرسول، ثم كتب بعد ذلك ما يتعلق بهذه المحنة، ورد عليهم من وجـــوه كثــيـرة.
- أن ابن رجب رحمه الله قد ذكر من ضمــن الكــــتب التي صنفــهـا الشــيـخ في سجنــه بمـــصر (كتاب "المحنة المصــرية" مجلدان)، وهو كتابنا هذا، ومما يؤكد ذلك قول ابن عبد الهادي في وصفه:( وله كتاب
- أنه قد ذكر في مواضع من هذا الكـتاب كتابيه "بيان تلبيس الجهـمـيـة"، و"جـواب الاعتــراضات على الفتيا الحمـــوية"، مما يدل على أنه كتب بعدها













\_a 707 - 705 **்** 

ذكر ابن رجب رحمه الله هذا الكتاب ضمن الكتب التي ألفها الشيخ في سجنــه بمصـر، وقد ذكـــر ابن تيمية في هذا الكتاب كتابه "جواب الاعتراضــات المـصريــة علـي الفتيا الحموية"، حيث قال بعد كلامه عن مسألة العلو:( وهذه المسألة والتي قبلها كبيرتان ذكرناهما في غير هذا الموضع مثـل جـواب الاعتراضـات المصـرية..) ، مما يدل على أنه ألفه بعده، ويغلــب على الظــن أنه ألفــــه في سجنه بالقلعة .



بغية المرتاد

ـــ 709 ∰

ذكـر ابـن تيميـة سبــــب تأليـف هـذا الكتـاب وأنـه كــــان وقـت إقــــامته فـى الإســـكندرية بمـــصر ، حيث قال في كتبابه "النبيوات":( فانيه لمنا انتشر الكلام في مذهب أهيل الوحـــدة وكنـــت لمـا دخـــلت إلى مصر بسببـــهم ثـم صـــرت فــى الإسكندرية جاءنى مـن فظلائهم من يعرف حقيقة أمرهم وقال: إن كنت تشرح لنا كلام هؤلاء وتبين مقصودهم ثم تبطله وإلا فنحن لا نقبل منك كما لا نقبل من غيرك فإن هؤلاء لا يفهمون كلامهم، فقلت: نعم أنا أشرح لـك مـا شئت مـن كلامهـم، مثـل كتـاب اليـد والاحاطـة لابـن سبعين وغيـر ذلـك، فقـال لـى: لا ولكن لوح الاصالـة فـإن هـذا يعرفـون وهـو في رؤوسـهم فقلـت لـه: هاتـــــه فلمــا أحضـره شرحـــته لـه شـرحًا بينًـا حـــتى تبيـن لـه حقيـــقة الأمـر وأن هـؤلاء ينتهـى أمرهـم إلـى الوجـود المطلـق..) ، وقـد كانـت مـدة إقامـة ابـن تيميـة فـى الإسـكندرية ثــــمانية أشــهر مـن سـنة ٩ - ٧هـ، كما نص على ذلك ابن كثير رحمه الله .











نص ابن تيمية على أنه ألف أصل هذا الكتاب في قعدة لما كان بالإسكندرية،-وقد تقدم بيان أنه أقام في الإسكندرية ثمانية أشهـر من سنة ٧٠٩هـ، ثم تعقبه بعد ذلك في مجالس إلى أن تم، ثم ذكر أن بعـض الناس أراد أن يكــتب ما علقــه من ذلك، فــأذن فيــه، يقــول في مـقــدمــة الكتاب:( ثم لما كنت بالإسكندرية اجتمع بي من رأيته يعظـــم المتفلسفــــة بالـــتهويل والــتقـــليد فذكرت له بعــض مـا يستحقه من التجهيل والتضليل، واقتضى ذلك أنى كتبـت في قعدة بين الظهر من الكلام على المنطـــق ما علقــــته تــــلك الساعـة، ثـم تعقبته بعد ذلك في مجـــالـس إلى أن تم، ولم يكن ذلك من همتي فإن همتي إنما كانت فيما كتبته عليهم في الإلهيات...، فأراد بعض الناس أن يكتب ما علقته إذ ذاك من الكلام عليهم في المنطق فــــــأذنت في ذلك لأنه يفتح باب معـرفــة الحـق، وإن كـــان ما فتح من باب الرد عليهم يحتمل أضعاف ما علقته تلك الساعة فقلت ٠٠)

وهذا يدل على أنه ألف أصله في مصر، ثم أتمه بعد ذلك، ولما قرئ عليه في آخر حيـــاته أضــاف عليه كثيرًا. وهــــذا ما يفسر لنا ذكره لكثير من الكتب التي ألفها بعد رجوعه من مصر، كدرء التعارض والصفدية والجواب الصحيـح، مـمـا قد أشكـــل على بعـــض الباحثين فظن أن كتاب "الرد على المنطقيين" مما ألف بعدها -





**ഛ712** 🏢

ألف ابن تيمية هذا الشرح بمصر في سنة ٧١٢هـ. كما نُصُّ عليه في إحـدي النســخ الخطية للكتاب، حيث قال الناسخ: ﴿ سئل شيخ الإسلام... وهو مقيم بالديار المصرية، في شمور سنة اثنتي عشرة وسبعمائة، أن يشرح عقيدة مختصرة ألـفهـــــا شمــس الدين محمــد بن الأصـــبهاني، الإمام المتكلم المشهور ) .













🚎 بعد 712 هـ

ورد في هذا الكتاب ما يفيد بأنه من الكتب التي ألفها ابن تيمية بعد رجوعه من مصــر، حيث قال بعد أن تكلم عن بعض الأحوال الشيطانية:﴿ وهـــذَا وغيره رأيتــه بالديار المصرية، ورأيت من هذا الفن عجائب)، وقال في موضــع آخـر:( ولما جرت بالديار المصرية محنة هؤلاء الجهمية..) ، ولا يوجد دليل على تحديد زمن تأليـفـه بشكل أدقّ. ولكن يغلب عـلى الظن أنه من أوائل الكتب التي صنفها بعد رجوعه من مصر إلى الشام .



16

الاستغاثة في الرد على البكري

\_ 718 - 711 **iii** 

ألـف ابـن تيميـة هـذا الكتـاب علـى مرحلتيـن فيمـا يظهـر، بدلالـة قولـه فـى أحـد المواضع بعـــد أن أورد كلام البكـرى:( كنـت قـد أجبـت عـن كلامـه إلـي هــذا الموضع واتفقت أمور شغلت عن تمام ذلك، حتى أنـزل الله بأسـه بهـذا الظالـم الجاهل وحزبه الجاهليـن الظــالمين) ، ومــراده بذلـك مـــا حصل للبكرى في سـنـة ٧١٤هــ لما هـمّ السلطان بقتلـه، ثـم نفاه ومنعـه من الفتـوى ومن الـكلام في العلـم، والـذي يظهـر أن هـذا الجـزء كتبـه فيما بيـن عامـى ٧١١-٧١٤هـ، وأن الجــزء الأخر كتبه بعد ذلك، ولا يوجد ما يدل على ذلك دلالة قاطعة، ولكن الذي يغلب على الظن أنه كان بين عامي ٧١٤-٧١٨هــ، والله أعلم .





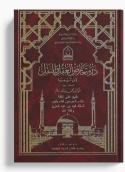



\_ 718 - 712 🏢

ألـف ابـن تيميـة هـذا الكتـاب بعـد عودتـه مـن مصر ، فـي الفترة التـي ما بيـن عامـي ٧١٢–٧١٨هـ ، ويـدل على أنـه ألفه بعد عودته من مصر أمران :

أنه أورد في بداية الكتاب مسألة لـه قد أجاب عنها لما كان بالديار المصرية، حيث قال:( ولما كـنت بالديــــار المصريـــة سُالني من سألني من فضلائها عن هذه المسألة فقالوا في سؤالهم .. )

أنـه أحـال في أحـد المواضع المتعلقـة بإثبـات الصفـات الاختياريـة والـرد علـي مـن خـــالــــف فيهــا إلـي كتــــابه 'شـــرح الأصبهانيـة"، حــيــث قــال:( ...وهــذه مكابـرة بينـة، قـد بسـط الــكلام عليهــا فـى "شـرح الأصبهانيــة")، وكتابه "شرح الأصبهانية" من أواخـــر كــتبه الــتي ألـــفها بمصر كما سبق بيانه .

اعتراضات على كتاب الدرء، وأجاب عنها ابن تيميـة في كتاب في نحـو مجـلد، كـــما ذكــــــر ذلـك ابـن عبـد الهـــادي رحمـه الله ، فــهو قـد كتــب اعتراضه على أقصى تقديـر في العـام الـذي توفي فيـه، فتحصل مما سبق أن كتاب الدرء كتب بين عامي ٧١٢-٧١٨هـ .



الصفدية

**⊸722 - 716** 

ألـف ابـن تيميـة هـذه الرســـالة بعـد كـــتاب درء التعـارض، وقـــيل كتيـه المتأخرة جـدًا، ويغلب على الظن أنـه كتبها ما بين عامى ٧١٧ـ-٧٢٢هــ، فقد ذكر فيها كتاب الدرء وأحال إليه في موضعين، يقول في أحدها بعد أن ذكر التفريـق بيـن حكـم النـوع وحـــكم الأعيـــان:( وقـد اسـتوفينا الحجـج فـي هذا الباب في "درء تعارض العقل والنقل" وذكرنـا كل ما بلغنـا أنـه ذكـر في هذا الباب) .









منهاج السنة النبوية

🚎 بعد 722 هـ

صنـف ابـن تيميـة هـذا الكتـاب بعـد كتابى "درء تعـارض العقـــل والنقـــل" و"الصفــــدية"، فقد ذكر كتـــاب الدرء وأحال إليه في خمسة مواضع .

وذكـر كتابـه "الصفديـة" فـي موضع آخـر لمـا أشـار إلـى أقـوال محمـد بــن زكريــا الــرازى فـي الإلهيـات والنبـوات، حيث قـال:( وفيـه مـن التناقـض والفسـاد مـا هــو مذكــور فـى موضع آخـر، كشرح الأصبهانيـة، والكـــلام على معجـزات الأنبيـاء والـرد على مـن قـال: إنهـا قـوى نفسـانية المسماة بالصفدية )



20

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان

📺 بعد 722 هـ

صنف ابن تيمية هذا الكتــــاب بعد كتــــابي "درء تعـارض العقــل والنقل" و"الصفدية"، حيث أحال البهما .

وقبل كتابه "الجواب الصحيح" وغيره من الكتب المتأخرة لأنه ذكره وأحال اليه فيها .











الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

📆 بعد 718 هـ

صنف ابن تيمية هذا الكتاب بعد عام ٧١٨هـ؛ لأن رد السبكي عليه كان في هذا العام.



الإيمان الكبير

شاً بعد 722<u>م</u>

الذي يظمير أن هذا الكتاب من كتب ابن تيميـة المتأخرة عن جميع مـا سبق؛ لأنـه لـم يذكـره في واحـد منها مع كثـــرة حديثـه عن مسألة الإيمان وما يتعلق بها، ولم يذكـره إلا في كتبـه المتأخـرة جـدًا، وقـد ذكره في موضعين :

- في كتابه "الفرقان بيـن الحـق والبطـلان" وهـو ممـا صنفـه في سـجنه الأخيـر بقلعـة دمشـق، حيـث قـال:( وهـذا التفصيـل فـي الإيمـان هــو كذلـك فـي لفـظ البــر والتقــوي والمعــروف وفـي الإثــم والعــدوان والمنكــر، تختلـف دلالتهـا في الإفـراد والاقتـران لمـن تدبــــر القـــرآن، وقـد بسـط هـذا بسـطًا كبيـرًا في الـكلام على مسألة الإيمان .
- الظــاهر والباطـــن:( وهذا مبسوط في مواضع، مثل "كتاب الإيمان وشرح أحاديثه وآياته .

وقد أشار الشيخ إليه في كتابه "الجواب الصحيح" لما تكلم عن مسألة التلازم بين الظاهر والباطن أيضًا .







الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح

🚎 بعد 722 ھ

هذا الكتاب مما صنفه ابن تيمية بعد كتبه "درء التعارض" و "منهاج السنة"، و"الفــرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان"، فقد ذكر كتاب الــدرء في مـــوضـــع، وأحـال إلى كتـابــــه "الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان" في موضع آخر، حيث قال بعد أن ذكر ما يتعلق بتخييل الشياطين لبعض الناس:( ويظــن كـثير من الـنــاس أن هـــــذا من كرامــــات عباد الله الصالحين، ويكون من إضلال الشياطين، كما قد بســط الكــلام في هــــذا الباب في غير هذا الكتـــاب، مثـل "الفرقان بين أولياء الرحمن وأولــياء الشــيطــان")، وقد سبـق بيــان أن هــذا الكتاب مما ألف بعد كتابي الدرء ومنهاج السنة .



قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة

📺 بعد 722ھ

هذه الرسالة من أواخر رسائل ابن تيمية، ألفها بعد كتاب "الاستغاثة"، وكتاب "الفرقان بين أولياء الرحمــن وأولياء الشيطان"، حيث أحال إلى كل واحد منهما في موضع منهــا









🚎 بعد 718 هـ

يغلب على الظن أنها من أواخر رسائله، بعد كتابه "درء تعارض العقل والنقل"، فقد أحال إليها في ما كتبه من تفسير لسورة العلق، وقد أحال في هذا الموضع من التفسيـــر إلى كتابه درء التعارض.



26

النبوات

🚎 بعد 722ھ

هذا الكتاب من أواخر مصنفات ابن تيميـة، فقد ذكر فيـه كتابـه "درء تعـــارض العقـــل والنقل" في موضـــع، وذكـر في موضع آخـر سبب تأليفه لكتابـه "الجـواب الصحيـح لمـن بدل دين المسيح"، حيث قال في سياق بيانيه لما كتبه في دلائل النبوة:( وبعدها جاء كتـــاب مــن النصــاري يتضمــن الاحتجــــــاج لدينــــهم بالــعـــقـــل والســمع واحتجــوا بمــا ذكروه من القرآن فأوجب ذلك أن يرد عليهــم ويبين فســاد مـا احتجـوا بــه ...، وبـــين الجواب الصحيح لمن حرف دين المسيح .











الرد على من قال بفناء الجنة والنار

\_ 728 - 726 **்** 

كتب ابن تيمية هذه الرسالة في محبسه الأخير بقاعة دمشق، ومما يدل على ذلك : أن ابـن رشـيَق رحمـه الله ذكـر مـا يـدل على ذلـك بقولـه:( وفي محبسـه الأخيـر عمـل قاعدة في الــرد على من قال بفناء الجنة والنار في نحو عشرين ورقة ) .

أن ابن القيم رحمه الله ذكر سبب تأليفه لها بقوله:( وكنت ســــألت عنــــها شيخ الإســـلام قـدس الله روحـه فقـال لـى: هـذه المسـألة عظيمـة كبيـرة ولـم يجـب فيهــا بشيء فمضى على ذلك زمن حتى رأيت في تفسير عبد بن حميد الكشي بعض تلك الأثـار التـى ذكـرت فأرسـلت إليـه الكتـاب وهــو فـى مجلسـه الأخيـر وعلمـت علـى ذلـك الموضع وقلت للرسول: قل لـه هـذا الموضع يشكل عليـه ولا يـدري مـا هـو، فكتب فيها مصنفه المشهور ) .



28

الفرقان بين الحق والبطلان

**⊸** 728 - 726 📆

كتب ابن تيميـة هـذه الرسالة في محبسـه الأخيـر بقلعـة دمشـق، كمـا جـاء في كلام الناسخ لها، حيث قــــال:( قـــال شيخ الإسلام أحمد بين تيميـة قـدس الله روحـه فيمـا صنفه بقلعة دمشق أخيرًا..) ، وقـــد أحـال ابـن تيميـة فـي هـذه الرسالة على كتابـه "الإيمــان" فــى موضعيــن كمــا ســبق بيانــه، ممــا يــدل عـــلى تأخــر زمــن كتابتهــا عنه .









### الإخنائية

**-**₽ 728 - 726 **| | |** 

كتب ابن تيميـة هـذه الرسالة في سجنه الأخيـر بقلعـة دمشق، وقصـة تأليفـه لهـا مشهورة، ذكرها ابـن عبـد المـّادي بقولـه:( وكتـب فـي المسـألة التـي حبـس بسببها عدة مجلدات، منها: كتاب في الرد على الإخنائي، قاضي المالكيـة بمصر، تعرف بالإخنائية ) .



(30)

## تفسير آيات أشكلت

هذا الكتاب مما كتبه ابن تيمية في سجنه الأخير بقلعة دمشق، ويدل على ذلك :

- أن ابن عبد الهادى أشار إليه بقوله: (ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى بقى مقيما بالقلعـة سـنتين وثلاثـة أشـهر وأيامـا..، ومـا بـرح فـي هـذه المـدة مكبـا علـي العبـادة والتلاوة وتصنيـف الكتـب والــرد علـى المخالفيـن وكتـب علـى تفسـير القـرآن العظيــم جملة كثيرة تشتمل على نفائس جليلـــة ونكـــت دقيقـة ومعـان لطيفـة وبيـن في ذلك مواضع كثيرة أشكلت على خلق مــن علــــمــــاء أهـــل التفسير .
- أنـه أشار في هـذا الكتاب إلى الخلاف في فنـاء النـار، وهـو ممـا مـال إليـه في آخـر . حياته











